

محيشن محذمحيستن

## صانع الأمطار

كَانَ أَيْمِنُ يَسْتَعِدُ لَلقِيامِ بِرَحَلَةً، مَعَ زُمُلائِهِ فَيَ القَرْيَةَ، حيث يقضونَ النَّهَارَ يَلَعبونَ ويَمرحون ، على حافَةِ التُرعةِ الكبيرة ، عند آخِر حُقولِ القَرْية .

وكان اليومُ يومًا جميلًا صَنَحُوا ، منْ أيَّامِ الرَّبيعِ الحُلوة .

إذْ هطل المطرُ الغَزيرُ فَجْأَة ، فصاحَ أيمنُ ساخِطا :

— مطرّ في الرّبيع . ألا لعنةُ الله على الأمطار .. لماذا تسقُطُ الأمطارُ أصالا ؟ فأنا لا أدرى ما فائدة هذه الأمطار اللّعينة !

تَذَكَّرَ أَيمنُ مَا كَانَ يَنتَظِرُه مِن رِحلتِه الجميلَة ،

تحت الأشجارِ المورقة ، وبينَ الوُرودِ والرَّياحينِ في مشتلِ القَرْيَةِ على شاطِيء التُّرعَةِ الكبيرة ، فعاد يَصيحُ ساخِطا :

\_ أيهًا المطرُ اللَّعين .. هلَّا توقَّفت .. إليكَ عنَّا فَلَسْنا في حاجَةٍ إليَّك .. إليَّك عنَّا ولا تعُدْ أبَدًا إلَى بلادِنا .

سَمِعَ وَالدُّ أَيْمِنَ مَا قَالَهُ ابنُه ، فتساءَلَ باسِما : \_ ما هذَا الهُراءُ يَا أَيْمِن ؟ أَحقًا تُريدُ أَلَّا تَنزِلَ قَطْرةٌ من ماءِ هذا المَطرِ الجَميل ؟

استدارَ أَيْمنُ إِلَى أَبِيهِ وقال :

\_ ألّا يكونُ أَحْسَنَ يا أَبِي ، ألَّا تُعِطرَ السَّماءُ لدا ؟

قالَ والدُّ أيمن :

\_ لا أعتقِدُ ذلك يا أَيْمَن ، فهلْ تعلُّمُ منِ الذَّى



صَنَعَ هذهِ الأُمْطارَ الَّتِي تلعَنُها ؟ أجابَ أيمنُ علَى القور :

\_ أعْلَمُ طَبْعا .. إِنَّهُ السَّحاب .. فماذا في لَعنِيَ السَّحابَ يا أَبِي ؟

قال والده :

\_ ومَنِ الَّذِي صنعَ السَّحابَ يا أَيْمَن ؟ أجابَ أَيْمن :

\_ إنَّه بُخارِ الماءِ الَّـذي يتُصاعـدُ من البِحـارِ والأُنهارِ بِفعلِ حَرارَةِ الشَّمس .

صحِكَ والِدُ أيمَنَ وقال :

\_ ولو فرضنا أنَّ الشَّمسَ بخَّرتُ مِياهَ البِحارِ والأَنهار ، ولمَّ تَرجع إلينا هذهِ المِياهُ في صُورةِ أَمْطار ، فهلُ تبقى البِحارُ والأَنهارُ على حالِها أو تنقُص ؟

قال أيْمنُ في سَذَاجَة :

\_ وما دَخلُ الأَمْطارِ في هذا ؟ فالأَنهار تأتى من مَنابِعها ، والبِحارُ تمتلِيءُ بالماءِ الذَّي تصُبُّه فيها هَذه الأَنهُار ، وليْسَ لِلأَمطارِ دَخلٌ في هذا .

قال والِدُ أَيْمَن :

\_ سأخبركُ بدّخل الأمطارِ في هذا عندما أعودُ من عَمَلي في المُساءِ إِنْ شاءَ الله . والآنَ أَرى السُّحُبَ قدِ الْقَشَعَتْ ، والأمطارِ قدْ تُوقَّفَتْ ، وعاد الجَوُّ صحوًا كما كان ، بل أحسنَ مِمَّا كان . ويُمكنك الآنَ أَنْ تقومَ بنُزهَتِك الَّتي لَعنْتَ الأمطارَ بِسَبَيها . ولكنْ دَعْني أَسْأَلكَ قبلَ أَن تَذهبَ لِرِحلتِك : مَن الدُي يَصنعُ الأَمْطارِ ؟

أجابَ أَيْمَنُ في سَدًا جة :

\_ الشَّمسُ والبحارُ والأُتهارُ والسَّحابِ ، كما

ذكرتُ من قبل .. أليسَ كذلِك ؟ سألَ والدُ أيْمن :

\_ ومَنِ الَّذي صنعَ كُلَّ هَذِه الأَشْياء ؟ أجابُ أيمنُ بسُرعَة :

\_ صَنعَها الله سُبحانَه وتَعالى ، وَلكن .. قاطَعهُ والدُه :

\_ أرأيْتَ كيفَ تَسرَّعتَ في لعَنِ الأمطار ، فكأنَّكَ بِلَعْنِها قد أخطأتَ في حقَّ صانِعِها ..

قال أيْمن :

حاش لله أن أخطىء فى حَقّه .. وستأستغفره مم اقلت وأنا غضبان ، .. فهل يغفِر الله لى يا أبى ؟
قال والده :

 الدُّهر ، فأنا الدَّهر ) ، والله سُبحانه وتعالَى صانِعُ كلَّ شَىء وصاحِبُه ، فلا تلْعَنْ أَىَّ شَىء ، واستغفِر ربَّكَ دائِما ، فقد قال « ولا تلاعَنُوا » . والآنَ أستودِعُك الله ، واحرِصْ على العوْدةِ مُبكِّرًا إنْ شاءَ الله .

وخرج والِدُ أَيْمَن ، وراحَ أَيْمنُ يجمعُ حاجِياتِه ، ويستعِدُّ لرِحْلتِه بينَ الحُقولِ والأَزهار .

٧

كانيت الشَّمسُ قد أشرَقت ، والأرْضُ قد جفَّت ، وكأنَّما السَّماءُ لَمْ تُمطِر ، كما كانَ يتمَنَّى أَيْمَن . وكأنَّما السَّماءُ لَمْ تُمطِر ، كما كانَ يتمَنَّى أَيْمَن . وعادَ أيمنُ في المَساء ، بعد أنْ تمتَّع مع أصدِقائِه برحْلَةٍ سَعيدَة ، فوجدَ أباهُ في انتِظارِه ، وسألَّهُ هاشًا باشًا كعادَته :

\_ هلِ استَمتعْتَ يا أَيْمَـنُ برِحلــتِكَ معَ أصدِقائك ؟

قَالَ أَيْمِن :

- كلَّ الاسْتِمتاع يا أبي .. فقد قَضيْنا وقَتَّا جَميلًا حَقًا ..

قالَ الوالِد :

- وماذا فَعلْتُم لتَستَمتِعوا ؟ قال أيمن :

\_\_ لعِبنا بينَ الأشْجار ، وقطفْنا بعضَ الأزَهار ، ثمَّ سَبَحنا في حوْضِ الماءِ المُعَدِّ للسَّباحَة ، في مَشتَلِ القَرْيَة .

قالَ والدُّ أيمن :

\_ أنتَ تُحبُّ السِّباحة يا أيمن . أليسَ كذلِك ؟ أجابَ أيْمنُ ضاحِكا :

\_ طَبْعًا يَا أَبِي .. ومَنْ مِنَّا لَا يُحبُّ السِّباحة ، وخاصَّةً في الصَّيْف . إِنَّهَا مُتعةٌ وسَعادة ، لا سِيَّما

ومِياهُ الحَوضِ تَظيفَة ، ومُعدَّةٌ خِصِّيصًا لِسِباحَةِ أَهْلِ القَرْية .

تساءلَ الوالِد :

- ومِنْ أَينَ يَجِيءُ الماءُ لِلحُوضِ يا تُرَى ؟ أجابَ أَيْمَن :

\_ يأتي بهِ العُمَّالُ منَ التَّرْعةِ الكبيرة ، بعدَ تَعْقيمِه

بالطُّبْع .

قالَ الوالِد :

\_ ومنْ أينَ تأتى التُّرعَةُ الكّبيرة ؟

\_ أجابَ أيمنُ مدَّهوشًا :

\_ منْ نهرِ النَّيلِ طبُّعا .

قالَ الوالِد :

\_ ومنْ أينَ يأْتِي نَهْرُ النَّيلِ ؟

أجابَ أيمنُ وقدْ زادتُ دهْشتُه :

\_ يأتي من مُنابِعِه في الحَـنَشَة ، كما تعلَـمُ يا أبي .

قالَ الوالِد :

- وهن تأتى مَمَابِعُهُ في الحَبَشَةِ منْ فراغ ، أَوْ أَنَّ هناكَ مَصْدَرًا يُمدُّها بالماء ، الَّذِي تُمِدُّ به نَهْرَ البَيل ؟ أجابَ أَيْمِن :

إنَّها ثأتي من السُّيول ، الَّتي تُنْحدِرُ عني سُهو ج
الجبال .

قال الوالِد :

\_ وهَذهِ السُّيولُ ما هِيَ إِلَّا أَمْطَارٌ غَزيرة ، كَمَا لا بُدَّ أَنْ تَعَلَم .. ومادا فعلْتُم بعدَ السَّاحَة ؟ قالَ أَيْصَن :

\_ كناً بالطَّبْعِ جَوْعَى جِدًا ، بعدَ اللَّـعِبِ والسِّباخة ، فجلَسْا بتَاوَلُ طَعامَنا .

تساءلَ الوالِد :

ــ وماذا كُنتَ أعدَدتْ للنفسِكَ منَ الطَّعام ، يا أَيْمَن ؟

عَدْرٌ مِنَ الكَعْث ، واللَّحْم ، والحُبْز ،
والفاكِهة .

وهُنا قالَ الوالدُ وهُوَ يَضْحك :

\_ أَرَى يَا أَيْمَلُ أَنَّ الأَمْطَارَ صَنَعَتُ لَكُمْ أَشْيَاءَ طَيِّبَةً كَثْيَرَة .

تساءلَ أيْمنُ في سداجة :

\_ أَيَّةُ أَمْطَارِ يَا أَبِي ؟ هذهِ الْأَشْيَاءُ صَنَعَتُهَا لِي الْمُنِي ، وَلاَ شَأْنَ لِلأَمطَارِ بِهَا مَنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعيد .

قالَ الوالِد :

- ولَكِنِّي أَرَى عكْسَ ذلكَ يا أَيْمَن . فالأَمْطارُ لَها بِها شأَنَّ كَبير . فنوْلا الأَمطارُ ما كانَ نَهرُ النيل ، الَّذِي يُمِدُّنَا بِالماء .. ولَوْلا الماءُ ما كَانَ القَمْحُ الَّذِي يُوْخَذُ مِنهُ الدَّقِيقُ الذِّي صنعتْ أُمُّكَ مِنه الخُبْرَ وَالكَعْكُ ، وأنتَ تعلَمُ طبعًا أنَّ القمْحَ ينبُتُ في الحُقول ، والحُقول تُروى بالماء .

قالَ أيمَنُ مُكمِلًا كلامَ والده :

\_ والماء يأتى من الأمطار . أليس كذلك

يا أبي ؟

لقدُ فهمتُ الآن .

قال الوالِد:

\_ عَظيمٌ جدًا ! والآنَ أجبٌ عنْ سُوّالى هَذا : ماذا يحدُثُ لِلأَبْقارِ والأَغْنامِ الَّتِي نَأْكُلُ لُحومَها ، إذا لم تَشربِ الماء ؟

أجابَ أيمنُ على الفَور:

\_ تموتُ مِنَ العَطش طَبْعا .

قال الوالد:

- وهكذا لَوْلا الأَمْطارُ لما كانتِ الأَبْقارُ والأَعْنام ، ولما كانتِ الأَبْقارُ والأَعْنام ، ولما كان اللَّحمُ الشَّهِيُّ الَّذي نَأْكُله . قالَ أيمن :

\_ ولما كُنَّا أَحْياءَ حَتَّى الآن ، فنحنُ كذلِكَ نحتاجُ إلَى ماءِ الأمطار لِنشرب . أليْسَ كذلِكَ يا أَبِي ؟

أجابَ الوالِد :

ــ نعَمْ ، فَتُلُثا أَجْسامِنا ماء . وصدَقَ الله العَظيم إذْ يقول : « وجَعلُنا مِن الماءِ كُلَّ شَيْء حَى » فمن ماءِ الأمطارِ شَرابُنا وطَعامُنا وكِساوُنا وكلَّ حَياتِنا ..

قال أَيْمَنُ ضاحِكا :

كم كنتُ ساذَجًا يا أبــى لَمَّا ضِفْتُ
بالأَمْطار .. إنَّنى أُسْتَغَفِرُ الله ، وأَحمَدُهُ حَمْدًا كَثيرًا

على نِعْمةِ الأُمْطار ، وأَتَمنَّى أَنْ تَنزِلَ كَما قَدَّرَ لَها الله . قال الوالِد :

\_ نعَمْ يا وَلَدى .. كَمَا قَدَّرَ الله . فَلَوْ أَنَها هَطَلَتْ بِاسْتِمرارِ وَلَمْ تَنْقَطِعْ أَبَدا لأَهْلَكَتْ كُلَّ شَيْءِ حَى ، فالشَّىءُ إذا زاد عنْ حَدِّه ، انقلب إلى ضِدِّه ، وهَكذَا إذَا أرادَ الله أَنْ يُهلِكَ قَوْمًا فَإِمَّا أَنْ يمنَعَ عنْهُمُ الأَمْطارَ تَماما ، وإمَّا أَنْ يُنْزِلَها عَلَيْهِم سُيولًا مُستَمِرَة ، فَتُهلِكُ كُلُ شَيْء حَيى . وصدَق الله العظيم إذْ يقول : فَتُهلِكُ كُلُ شَيْء حَيى . وصدَق الله العظيم إذْ يقول : وكلَّ شَيء خلقناهُ بقدر » .

\_قالَ أيْمن :

\_ وهَذا يُفَسِّرُ أَنَّ بعُضَ الصِّحابِ يَصِّنَعُونَ أَشْياءَ لا نرْضَى عَنْها في وقتِها ، بينما هِيَ في الحَقيقةِ أَشْياءُ حَسَنة ، لا نَعلَمُ قيمتَها إلَّا بعُدَ فَواتِ الأَوان .

قال الوالِد:

\_ وَهكذا الأَمْطارُ يا وَلَدى ، قد تُفسِدُ عليكَ رِحلَةً في بعضِ الأَحْيان ، بل إنَّها قدْ تضُرُّ بعْضَ النَّاسِ ضَررًا كَبيرا ، في سَبِيلِ أَنْ تُسعِدَ البَشرِيَّةَ جَمْعاء . قال أَيْمن :

عَلَيْنَا إِذَن يَا أَبِي أَنْ ثُفَكِّرَ فِي الحَسَنِ قِبلَ
لُقَبيح ، وفي النَّافِع قبلَ الضَّار .

وهكذا عَرَف أَيْمَن ، كما عَرَفنا جَميعا ، فوائِدَ الأُمْطار . ونحْنُ نَحْمدُ الله في كُلِّ آن ، عَلَى حِكْمَتِهِ في إِنْزالِ الأَمْطار .